# سيخلف الزفير

#### 01/4/120+00+00+00+00+0

الأحوال العادية فإن الاستبشار به يكون أقلُّ .

ثم يقول سبحانه:

# ﴿ وَإِن كَانُواُ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِ مِن قَبْلِهِ عِلَيْهِ مِ مِن قَبْلِهِ عِلَيْهِ مِن مَن قَبْلِهِ عِلَيْهِ مِن مَن قَبْلِهِ عِلَمُنْلِسِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ مِن قَبْلِهِ عِلْمُ اللَّهِ مِن مَن قَبْلِهِ عِلْمُ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن مَن قَبْلِهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ

معنى ﴿ مُبْلِسِينَ ﴿ الروم] آيسين من نزول المطر ، فإن جاءهم المطر بعد هذا اليأس كانت فرحتهم به مزدوجة ومضاعفة .

وللعلماء (١) وقفة حول هذه الآية ؛ لأنها كررت كلمة من قبل ، وبالتأمل نجد المعنى : من قبل أنْ ينزل عليهم ، وإنْ كانوا من قبل هذا القبل يائسين ، فهنا إذن قبلان .

ولا بد أن نفهم أن هناك إرسالاً للرياح التى تبشر بالمطر ، وهناك إنزال المطر ، فلما ينزل المطر يكون هناك قبلية له هى الإرسال ، فقبل الإرسال كان عندهم يأس ، وبعد الإرسال قالوا ربما لا تمطر .

إذن : هنا كم قبل ؟ قبل الإنزال وقبل الإرسال . فالمعنى : فهُمْ من قبله \_ أى من قبل أن ينزل المطر \_ من قبل هذا عندهم يأس .

﴿ فَأَنظُرْ إِلَىٰ ءَاثَرِرَحْمَتِ اللّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَ إِنَّ ذَٰ لِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْتَى وَهُوعَكَى كُلِّشَىءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ مَوْتِهَأَ إِنَّ ذَٰ لِكَ لَمُحْي

<sup>(</sup>۱) هذا أقوال ذكرها القرطبي في تفسيره ( ۳۰۱/۷ ):

عند الأخفش : هذا تكرار معناه التأكيد ، وأكثر النحويين على هذا القول ، قاله النحاس .

<sup>-</sup> وقال قطرب : إن ، قبل ، الأولى للإنزال والثانية للمطر ، أى : وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر .

<sup>-</sup> وقيل : المعنى : من قبل السحاب من قبل رؤيته ، واختار هذا القول النحاس .

# سيخلف الترفين

#### 

كأن الحق سبحانه أراد أنْ يستدلَّ بالمحسَّ المنظور في الكون على ما يريد أنْ يضبرنا به من الغيب من أمور البعث والآخرة ؛ لذلك يعلل بقوله : ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَيٰ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَديرٌ ۞ ﴾ [الروم] فذكر مع الأرض الفعل المضارع يحيى ، والفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار وهذه عملية مُحسَّة لنا .

أما فى إحياء الموتى فجاء بالاسم محيى ، والاسم يفيد ثبوت الصفة ؛ ليؤكد إحياء الموتى ، ومعلوم أن الموت لا يشك فيه أحد ؛ لأنه مُشاهد لنا ، أما البعث فهو محلُّ شكً لدى البعض لأنه غيب .

ومع ذلك يقول تعالى عن الموت : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيَتُونَ ( المؤمنون ] ، فيؤكد هذه القضية مرة بإنْ ، ومرة باللام ، والموت شيء واقع لا ننكره ، فلماذا كل هذا التأكيد ؟

قالوا: نعم هو واقع لا نشك فيه ، لكنه واقع مغفول عنه ، فكأن الغفلة عنه كالإنكار ، ولو كنتم متأكدين منه ما غفلتم عنه .

فلما ذكر البعث قال : ﴿ ثُمُ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ تُبْعَثُونَ (١٦) ﴾ [المؤمنون] فأكدها بمؤكد واحد ، مع أنه محلُّ شكَّ ، فكأنه لما قامت الأدلة عليه كان ينبغى ألاَّ يشك فيه ؛ لذلك لم يؤكده كما أكَّد الموت ، ولما غفلنا عن الأدلة كان واجباً أنْ يُؤكِّد الموت ، فأكَّد الموت ، ولم يؤكد النعث .

ومعنى ﴿ فَانظُرْ .. ۞ ﴾ [الروم] الأمر بالنظر هنا ليس ( فنطزية ) ولا ( للفرجة ) أو التسلية ، لأننا نقول : هذا الأمر فيه نظر يعنى : محلاً للبحث والتقصى لنصل إلى وجه الحق فيه ، بترجيح بعض الأدلة على بعض .

#### 01/8/720+00+00+00+00+0

إذن : ( فانظر ) أى : نظر اعتبار وتأمل ؛ لأننا نريد أن نقيس الغائب عنا والذى نريد أن نخبر به من أمور الآخرة بالمنظور لنا من إحياء الأرض بعد موتها .

ففى الآية دليل جديد من أدلة قدرة الحق ووحدانيته ، وهو دليل كونى نراه جميعاً ، والحق سبحانه يُلوِّن الأدلة ليلفت المخلوق إلى عظمة الخالق ليؤمن به إلها واحداً قاهراً قيوماً مقتدراً ، وهذه الأدلة حجة تضىء العقل ، وآيات في الكون تبرهن على الصدق ، وأمثال يضربها للناس في الكون وفي أنفسهم ، ووعد لمن آمن ، ووعيد لمن خالف .

وهنا أيضاً دليل كونى مشهود فى الكون ، فالذى أحيا الأرض الميتة كما تشاهدون (لمحى الموتى) فى الآخرة كما يخبركم ، وجاء بصيغة اسم الفاعل الدال على ثبوت صفة الإحياء قبل أنْ يُحيى ، كما نقول : فلان شاعر فلم يكتسب هذه الصفة لأنه قال شعراً ، إنما هو شاعر قبل أن يقول ، كذلك الخالق سبحانه (محى) قبل أن يوجد منه الفعل ، وقادر قبل أنْ يخلق مقدوراً له ، وخالق قبل أنْ يخلق خلق ، فبالصفة فيه سبحانه خلق .

ولكى نُقرِّب الشبه بين إحياء الأرض بالنبات وإحياء الموتى يوم القيامة نقول: لو نظرنا إلى الإنسان لوجدنا هذا الهيكل الضخم الذى يزن إلى مائة كيلو أو يزيد ، أصل تكوينه ميكروب لا يُرَى بالعين المجردة ، حتى قالوا: إن أنسال العالم كله من الحيوان المنوى يمكن أن توضع في حجم كستبان الخياطة ، إذا مليء نصفه من المنى ، ثم يأخذ هذا الحيوان المنوى من الغذاء من الرزق فينمو ويكبر في الحجم فقط ، لكن تظل الشخصية كما هي .

# سيوكة الرفطرا

#### Q3/s//D+QQ+QQ+QQ+QQ+QQ

فإذا مات الإنسان يبلّى هذا الجسد ، ويتحلل إلا عظمة الذنب ، فلتبقى لا تتحلل ولا تأكلها الأرض لتكون هي البذرة التي تنبت الإنسان بقدرة الله يوم القيامة ؛ لذلك جاء في حديث إحياء الموتى يوم القيامة : « فينبتون كما ينبت البقل »(۱)

ففى هذه العظمة الصغيرة كل صفات الإنسان وخصائصه ، ومنها يعود كما كان قبل الموت ، كما نرى حبة السمسم مثلاً ، فهى رغم صغرها إلا أنها تحمل كل خصائص هذا النبات كلها ، إذن : صغر الحجم دليل على القدرة ، فإذا ما وضعت هذه الحبة الصغيرة في البيئة المناسبة تأخذ الغذاء من التربة ومن الهواء وتنمو وتكبر ، وهذا النمو وهذا الكبر لا يعطى شخصية جديدة إنما الشخصية ثابتة ، إنما يعطى تكبيراً لها فحسب .

لذلك لما شرَّحوا الأرنب وجدوه صورة طبق الأصل من تشريح الإنسان ، بمعنى أن فيه كل جوارح الإنسان وكل أجهزته ، حتى البعوضة في حجمها الضئيل فيها كل الأجهزة ، لكن أين جهازها الهضمى وجهازها الدموى وجهازها العصبى والسمبتاوى والبولى .. الخ ، فدقة هذه المخلوقات دليل على القدرة .

وفى حضارتنا الحالية نجد أن من علامات التقدم العلمى أنْ نُصغر الكبير إلى أقصى درجة ممكنة ، وانظر مثلاً إلى الراديو أول ما

<sup>(</sup>۱) أخرج البخارى فى صحيحه ( ٤٩٣٥ ) ، وكذا مسلم فى صحيحه ( ٢٩٥٥ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله على : • ما بين النفختين أربعون ، قال : أربعون يوماً ؟ قال : أبيت ، قال : أبيت من الإنسان أبيت . قال : شم يُنزل الله من السماء ماء ، فينبتون كما ينبت البقل ، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى ، إلا عظما واحداً وهو عُجُب الذنب ، ومنه يُركب الخلق يوم القيامة » .

# سيفكة التخطي

#### 

اخترعوه كان في حجم النورج ، أما الآن فهو في حجم علبة الكبريت.

إذن : فالعظمة أن تضع كل الأجهزة فى هذا الحجم الصغير ، أو تجعلها كبيرة فوق العادة وفوق القدرة ، كما فى ساعة « بج بن » مثلاً .

لذلك نرى الخالق سبحانه خلق الشيء الدقيق المتناهى فى الصّغر، بحيث لا يُدرك بالعين المجردة، ومع ذلك يحتوى على كل خصائص الشيء الكبير، وخلق من المخلوقات الضخم الذى لا تستطيع أنْ تحدّه.

إذن : حينما ينمو الشيء لا يزداد خصائص جديدة ، إنما تكبر عنده نفس الخصائص ونفس المشخصات الأصلية فيه .

وسبق أن قُلْنا: لو أن إنساناً يزن مثلاً مائة كيلو أصابه مرض والعياذ باش أفقده نصف وزنه ، نقول: أين ذهب هذا النقص ؟ ذهب إلى فضلات نزلت منه ؛ لأن الإنسان ينمو حينما يكون الداخل إليه من الغذاء أكثر من الخارج منه من الفضلات ، فإن تساوى يقف عند حدً معين لا يزيد ولا ينقص .

فإذا سخر الله لهذا المريض طبيباً يداويه ، فإنه يستعيد عافيته إلى أنْ يعود إلى وزنه الطبيعى مائة كيلو كما كان ، فهل عاد إليه ما فقده فى نقص الوزن ، أم عاد إليه مثله من عناصر الغذاء والتكوين ؟ عاد إليه مثل الذى فقده . إذن : فالشخصية هى هى باقية لا تتغير مع النقص أو الزيادة .

كذلك فالشخصية أو الخصائص موجودة في هذا الميكروب الدقيق أو في هذه الحبة الصغيرة ، إلى أنْ تُوضع في بيئتها المناسبة ،

فتعطى نفس الشخصية أو نفس الخصائص لنوعها ، حتى قالوا : إن قدماء المصريين وضعوا مع الموتى بعض الحبوب ، وحفظوها طوال آلاف السنين ، بحيث إذا وُضعت الحبة منها في التربة المناسبة فإنها تنبت .

فإذا كان الإنسان يستطيع أن يستنبت الحبة بعد بضعة آلاف من السنين ، أيكون عزيزاً على الله أنْ يستنبت بذرة الإنسان ، ويُحيى الذرة الباقية منه في الأرض حين ينزل عليها المطر بأمره تعالى يوم القيامة ؟

ثم إن الحبة الواحدة التي يستنبتها الإنسان تعطيه آلافاً من نوعها ، أما بذرة الإنسان والذرة الباقية منه فتعطى شخصاً واحداً لا غير ، أيصعب هذا على القدرة الإلهية ؟

لذلك يحثّنا الحق سبحانه على التأمل في قوله ﴿ فَانظُرْ . . ② ﴾ [الروم] لا نظر عين ، ولكن نظر تأمُّل وتعقُّل واستنباط ، وربنا ينعى علينا الغفلة في التأمل ، فيقول سبحانه : ﴿ وَكَأْيَن مِنْ آيَة فِي السَّمَـواتِ وَالأَرْض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرضُونَ ﴿ وَكَأَيْنِ مَنْ آيَة فِي السَّمَـواتِ وَالأَرْض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرضُونَ ﴿ وَكَأَيْنِ مَنْ آيَة فِي السَّمَـواتِ وَالأَرْض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرضُونَ ﴿ وَإِنَّا ﴾

ونسمى الجدل لإظهار الحقائق ( مناظرة ) ، يناظر كل مِناً الآخر ، لا نظر عين ، ولكن نظر عَقْل واستنباط .

﴿ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللّهِ كَيْفَ يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ .. ۞ ﴾ [الروم] أي : الذي أحياها ﴿ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ .. ۞ ﴾ [الروم] وما دام قد ثبتت له صفة الإحياء ، فإذا أخبرك بأنه يُحيى الموتى ، فصد ق وخُذْ مما شاهدته دليلاً على ما غاب عنك .

ثم يختم الحق سبحانه هذه الآية بصفة أخرى تؤكد صفة الخَلْق

# سيوكة الترويرا

#### 01101V20+00+00+00+00+0

والإحياء ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْ قَدِيرٌ ۞ ﴾ [الروم] فغير أنه سبحانه حيٌّ ومحيى له سبحانه صفات الكمال ، والقدرة على كل شيء علماً وقدرة وحكمة وبسطا وقبضاً ونفعاً وضراً .. إلخ .

فبعد أنْ ذكر الحدث في الفعل المضارع الدال على الاستمرار ﴿ يُحْمِي .. ۞ ﴾ [الروم] ذكر الاسم الدال على ثبوت الصفة ﴿ لَمُحْمِي .. ۞ ﴾ [الروم] ثم جاء بكل صفات الكمال في ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْ فَدِيرٌ ۞ ﴾ [الروم]

يريد الله أن يبين أن الإنسان كنود (۱) ، وأنه خُلق جزوعا ، إنْ مسه الشر يجزع ، وإنْ مسه الخير يمنع ، فلما كان يائسا من الهواء يهب عليه أرسل الله إليه الرياح ، وبعد أنْ كان يائسا من قطرة الماء أنزل الله عليه المطر مدرارا ، فهل أخذ في باله هذا العطاء ، بحيث إذا أصابه يأس من شيء طلب فرجه من الله ، وأزاح اليأس عن نفسه وقال : إن لي ربا ألجأ إليه ، ولا ينبغي لي أن أقنط وهو موجود ؟

فالذى فرج عليك من يأس الرياح ومن يأس المطر قادر أنْ يُفرَج عنك كل كَرْب ؛ لذلك ينبغى أن يكون شعار كل مؤمن : لا كرْب وأنت ربّ ، ما دام لك ربٌ فلا تهتم ولا تيأس ، فليست مع الله مشكلة المشكلة ألاً يكون لك ربٌ تلجأ إليه .

وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر المؤمن له ربّ يلجأ إليه إنْ عزّت عليه الأسباب، أما الكافر فما أشقاه، فإنْ ضاقت به الأسباب لا يجد صدراً حنوناً يحتويه، فيلجأ في كثير من الأحوال إلى الانتحار.

لذلك كان سيدنا رسول الله علي إذا حَزَبه أمر يقوم إلى الصلاة ،

 <sup>(</sup>۱) كند النعمة يكندها: جحدها ولم يشكرها فهو كاند ، وصيغة المبالغة كنود أى : كفور شديد الجحود [ القاموس القويم ٢/١٧٥ ] .

# شيخكة الزقيرا

#### OO+OO+OO+OO+OO+O\\,\,\\\O

وكان يقول: « أرحنا بها يا بلال »(١) ففى الصلاة تختلى بربك وخالقك ، وتعرض عليه حاجتك ، وتستمد منه العون والقوة .

كذلك يُعلِّمنا هذا الدرس نبى الله موسى - عليه السلام - فحينما خرج ببنى إسرائيل وأدركه فرعون وقومه ، فوجدوا أنفسهم محاصرين ، البحر من أمامهم والعدو من خلفهم ، قالوا لموسى ﴿ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ( ( ) ﴾ [الشعراء] وهذا منطق البشر وواقع الأشياء ، لكن كان لموسى منطق آخر ينطلق فيه من وجود ربّ قادر يلجأ إليه في وقت الشدة فيفرجها عنه .

فقال موسى بملء فيه ( كلا ) قالها على سبيل اليقين قولة الواثق من أن ربه لن يتخلى عنه ، لم يقلها برصيد من عنده ، إنما برصيد إيمانه في الله ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِي سَيَهَدِينِ ( الشعراء ] وهذا هو المَفْزَع لكل مؤمن .

لم لا ، وأنت إنْ كانت لديك قضية ترتاح إنْ وكَلْتَ فيها محامياً يدافع عنك ، فما بالك إنْ وكَلت رب الأرض والسماء ، فكان هو سبحانه المحامى والقاضى والشاهد والمنفّذ للحكم ؟

وأنت ترى القاضى فى الدنيا يحكم ببينة قد يُدلِّس فيها ويحكم ، ويحكم بإقرار لا يستطيع أنْ ينتزعه من صاحبه ، أو بشهادة الشهود ، وقد يكونون شهود زور ، ثم هو بعد ذلك لا يملك تنفيذ حكمه ، فهناك سلطة قضائية تحكم وسلطة تنفيذية تنفذ ، حتى السلطة التنفيذية يستطيع المجرم أن يفلت منها .

أما في محكمة العدل الإلهي ، فقاضيها هو الحق ـ سبحانه

<sup>(</sup>۱) عن حذیفة قال : • كان النبی ﷺ إذا حـزبه أمر صلى ، أخرجـه الإمام أحمد في مسنده ( ٢٨٨/٥ ) وأبو داود في سننه ( ١٣١٩ ) .

# سيوكة الترفين

#### 011019000000000000000000

وتعالى \_ فلا يحتاج إلى بينة أو إقرار أو شهود ، ولا يستطيع أحد أنْ يُدلُس عليه سبحانه ، أو أنْ يُفلت من حكمه ؛ لذلك قال تعالى عن نفسه : ﴿ وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ( ٥٠٠ ﴾

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَلَيِنْ أَرْسَلْنَادِيجًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَظَلُوا مِنْ بَعْدِهِ ، يَكْفُرُونَ ۞ ﴿ مِنْ بَعْدِهِ ، يَكْفُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لك أن تلحظ الفرق بين أسلوب هذه الآية ﴿ وَلَئِنِ أَرْسَلْنَا رِيحًا .. ( ) الروم والآية السابقة ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرسُلُ الرِّيَاحِ . . ( ) [الروم والآية السابقة ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرسُلُ الرِّيَاحِ . . ( ) [الروم وليرسل : مضارع دالٌ على الاستمرار ، والرياح كما قلنا لا تُستعمل إلا في الخير ، فكأن إرسال الرياح أمر متوافر ، وكثيراً ما يحدث فضلاً من الله وتكرُّما .

اما هنا ، وفي الصديث عن الريح ، وسبق أنْ قُلْنا : إنها لا تستعمل إلا في الشر ، فلم يقُلْ يرسل ، بل اختار ( إن ) الدالة على الشك ، والفعل الماضى الدال على الانتهاء لماذا ؟ لأن ريح الشر نادرا ما تصدث ، ونادرا ما يُسلِّطها الله على عباده ، فمثلاً ريح السَّمُوم تأتى مرة في السنة ، كذلك الريح العقيم جاءت في الماضى مرة واحدة ، كذلك الريح العاتية .

إذن : فهى قليلة نادرة ، ومع ذلك إن أصابتهم يجزعون ويياسون ، وهذا لا ينبغى منهم ، أليست لهم سابقة فى عدم الياس حين يئسوا من إرسال الرياح ، فأرسلها الله عليهم ومن إنزال المطر فأنزله الله لهم ، فلماذا القنوط والرب موجود ؟

ومعنى ﴿ فَسِرَأُونُهُ .. ( الدوم] أي : رأوا الزرع الذي كان

# سيفكة الترفيز

#### 

أخضر نضرا ﴿ مُصْفَراً .. ( ( ) ( الدوم ] أى : متغيراً ذابلا ﴿ لَظُلُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكُفْرُونَ ( ) ( الدوم ] يكفرون بالياس الذي يعزل الحق سبحانه عن الأحداث ، مع أن لهم سابقة ، وقد يئسوا وفرَّج الله عليهم .

ذلك لأن الإنسان لا صبر له على البلاء ، فإن أصابه سرعان ما يجزع ، ولو قال أنا لى رب أفرع إليه فيرفع عنى البلاء ، وأن له حكمة سأعرفها لاستراح ولهان عليه الأمر .

ولك أنْ تسال : لماذا قال القرآن ﴿ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا .. ( ﴾ [الروم] ولم يقُلْ وإن ؟ قالوا : هذه اللام الزائدة يُسمُ ونها اللام الموطئة للقسم ، فتقدير الكلام : والله لئن أرسلنا ، فالواو هنا واو القسم واللام مُوطئة له ، وللحق سبحانه أن يقسم بما يشاء على ما يشاء ، وكل قسم يحتاج إلى جواب ، تقول : والله الأضربنك .

كذلك الشرط فى (إن) يحتاج إلى جواب للشرط، والحق سبحانه هنا مزج بين القسم والشرط فى جملة واحدة، فإن قلت فالجواب هنا للقسم أم للشرط؟

قالوا: فطنة العرب تأبى أنْ يوجد جوابان فى جملة واحدة ، فيأتى السياق بجواب واحد نستغنى به عن الجواب الآخر ، والجواب يكون لما تقدَّم ، فإنْ تقدم القسم فالجواب للقسم ، وإنْ تقدَّم الشرط فالجواب للقسم ، وإنْ تقدَّم الشرط فالجواب للشرط . وهنا ﴿ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا . . ① ﴾ [الروم] قدم القسم ؛ لأن التقدير : والله لئن أرسلنا ريحاً ..

وكلمة ﴿ لَظُلُوا .. ( ( ( ( ( ( ( ( الدوم ) مأخوذة من الظل وظلَّ فعل ماض ناقص مثل بات يعنى في البيتوتة ، وأضحى يعنى : استمر في وقت الضحى ، وأمسى في وقت المساء ، كذلك ظلَّ أي : استمر في الوقت الذي فيه ظلِّ يعنى : طوال النهار ، إذن : نأخذ الزمن من المشتق منه .

### 01101120+00+00+00+00+0

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ٢٠٠٠ الصُّمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ٢٠٠٠ الصُّمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ٢٠٠٠ اللهِ

يريد الحق سبحانه أن يُسلّى رسوله على حتى لا يألم لما يلاقيه من قومه ، يقول له : يا محمد لا تُتعب نفسك ؛ لأن هؤلاء لن يؤمنوا ، وما عليك إلا البلاغ ، فلا تيأس لإعراض هؤلاء ، ولا تتراجع عن تبليغ دعوتك والجهاد في سبيلها والجهر بها ؛ لأننى أرسلتك لمهمة ، ولن أتخلى عنك ، وما كان الله ليرسل رسولاً ثم يخذله أو يُسلّمه .

وقد قال تعالى لنبيه : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُوْمِنُوا بِهَالَهُ الْحَدَيث أَسَفًا ۞ [الكهف] ولو أردتُ لجعلتُهم مؤمنين قسرا لا يملكون أنَّ يكفروا : ﴿ إِن نَّشَأْ نُنزُلُ عَلَيْهِم مِن السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۞ ﴾ [الشعراء]

إنما أريد أنْ يأتونى طواعية عن محبة ، لا عن قهر ؛ لأننى لا أريد قوالبَ تخضع ، إنما قلوبا تخشع ، ويستطيع أيُّ بشر بجبروته أنْ يجعلَ الناسَ تخضع له أو تسجد ، لكنه لا يستطيع مهما أوتي من قوة أنْ يُخْضع قلوبهم ، أو يحملهم على حبه .

وهنا يقول تعالى لنبيه : ﴿ فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمُوتَىٰ.. ( ﴿ الدوم] فجعلهم في حكم الأموات ، وهم أحياء يُرْزَقون ، لماذا ؟ لأن الذي لا ينفعل لما يسمع ولا يتأثر به ، هو والميت سواء .

أو نقول : إن للإنسان حياتين : حياة الروح التي يستوى فيها المؤمن والكافر ، والطائع والعاصى ، وحياة المنهج والقيم ، وهذه

### OO+OO+OO+OO+OO+O/1017O

للمؤمن خاصة ، والتي يقول الله فيها : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ . . (٢٢) ﴾

فهو سبحانه يضاطبهم هذا الخطاب وهم أحياء ، لكن المراد هنا حياة المنهج والقيم ، وهي الحياة التي تُورِثك نعيماً دائماً باقياً لا يزول ، خالداً لا تتركه ولا يتركك .

لذلك يقول سبحانه عن هذه الحياة : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (13) ﴾ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (13) ﴾

لذلك سمَّى الله المنهج الذى أنزله على رسوله روحا: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا . . ( ) ﴿ [الشورى] لأن المنهج يعطيك حياة باقية لا تنزوى ولا تزول .

وسمًى الملّك الذى نزل به روحا : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ (١٩٣٠) ﴾ [الشعراء] فالمنهج روح من الله ، نزل به روح من الملائكة هو جبريل عليه السلام على قلب سيدنا رسول الله ليحمله رسول مصطفى فيبتُه في الناس جميعا ، فيحيون الحياة الآخرة .

فالكفار بهذا المعنى يحيون حياة روح القالب التى يستوى فيها جميع البشر ، لكن هم أموات بالنسبة للروح الثانية ، روح القيم والمنهج .

لذلك ، إذا كان عندنا شخص شقى أو بلطجى يفسد فى المجتمع أكثر مما يصلح نقول له : أنت وجودك مثل عدمه ، لماذا ؟ لأن الحياة إذا لم تُستغل فى النافع الدائم ، فلا معنى لها .

وهنا يقول تعالى لنبيه : لا تصرن ، ولا تذهب نفسك على هؤلاء

# سيحكة التخفيرا

### 91101730+00+00+00+00+0

القوم الحسرات ، فهم موتى لم يقبلوا روح المنهج وروح القيم ، وما داموا لم تدخلهم هذه الروح ، فلا أمل في إصلاحهم ، ولن يستجيبوا لك ، فالاستجابة تأتى ممن أصغى سمعه ، وأعمل عقله في الكون من حوله ليصل إلى حقيقة الحياة ولغز الوجود .

وسبق أنْ قُلْنا : إنك إذا سقطت بك طائرة مثلاً في صحراء ، وانقطعت عن الناس ، فلا أنيس ولا شيء من حولك ، ثم فجأة رأيت أمامك مائدة عليها أطايب الطعام والشراب ، فطبيعي قبل أنْ تمتد يدك إليها لا بُدَّ أنْ تسأل نفسك : مَنْ أتى بها ؟

كذلك أنت أيها الإنسان طرأت على كون مُعدّ لاستقبالك ، ملى ع بكل هذا الخير ، بالله ألا يستدعى هذا أنْ تسال من أعد لى هذا الكون ؟

ثم لم يدَّع أحد هذا الكون لنفسه ، ثم جاءك رسول من عند الله يخبرك بحقائق الكون ، ويحل لك لغز الحياة والوجود ، لكن هؤلاء القوم لما جاءهم رسول الله أبوا أن يستمعوا إليه ، ولم يقبلوا الروح الذى جاءهم به .

والحق سبحانه يعرض لنا هذه المسالة في آية أخرى : ﴿ وَمِنْهُمِ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا .. (١٦) ﴾ [محمد] وهذا يعنى أن روح المنهج لم تباشر قلوبهم

ويردُّ الحق عليهم : ﴿ قُلْ هُو لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشَهَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَّكِكَ يُنَادُونَ مِن مُكَانِ بَعِيدٍ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَكِكَ يُنَادُونَ مِن مُكَانِ بَعِيدٍ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَكِكَ يُنَادُونَ مِن مُكَانِ بَعِيدٍ (1)

فالقرآن واحد ، لكن المستقبِل للقرآن مختلف ، فواحد يسمعه بأذن

# سيفاق الترفين

#### CO+CO+CO+CO+CO+C\\at\C

مُرْهَفة وقلب واع فيستفيد ، ويصل إلى حَلُّ اللغز فى الكون وفى الخُرْف الخُرْف ، وآخر الخُرْق ؛ لأنه استُجاب للروح الجديدة التي أرسلها الله ، وآخر أعرض .

وهؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن إنما يخافون على مكانتهم وسيادتهم ، فهم أهل فساد وطغيان ، ويعلمون أن هذا المنهج جاء ليقيد حرياتهم ، ويقضى على فسادهم وطغيانهم ؛ لذلك رفضوه .

لذلك تجد أن الذين تصدُّوا لدعوات الرسل وعارضوهم هم السادة والكبراء ، ألا تقرأ قول الحق سبحانه عن مقالتهم : ﴿ إِنَّا أَطَعْنَا سَادُتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَصْلُونَا السَّبِيلا ( 17 ﴾ [الاحزاب]

إذن: لا تتعجب من أنَّ القرآن يسمعه إنسان فيقول مُستلذاً به: الله ، أعد ، وآخر ينصرف عنه لا يدرى ما يقول ، والمنصرف عن القرآن نُوعان : إما ينصرف عنه تكبُّراً يعنى : وعى القرآن وفهمه لكن تكبُّر على الانصياع لأوامره ، وآخر سمعه لكن لم يفهمه ؛ لأن الله ختم على قلبه .

ومهمة الداعى أنْ يتعهد المدعو ، وألاَّ يياس لعدم استجابته ، وعليه بتكرار الدعوة له ، لعله يصادف عنده فترة صفاء وفطرة ، وخلو نفس ، فتثمر فيه الدعوة ويستجيب .

وإلا فقد رأينا من أهل الجاهلية من أسلم بعد فترة طويلة من عمر الدعوة أمثال : خالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص ، وعكرمة ، وغيرهم .

ونعلم كم كان عصر بن الخطاب كارها للإسلام معاديا لأهله ، وقصة ضَرْبه لأخته بعد أنْ أسلمتْ قصة مشهورة لأنها كانت سبب إسلامه ، فلما ضربها وشجُها حتى سال الدم منها رقَّ قلبه لأخته ،

# سيخكف الترفين

#### 9110103040040040040040

فلما قرأت عليه القرآن صادف منه قلباً صافياً ، وفطرة نقية نفضت عنه عصبية الجاهلية الكاذبة فانفعل للآيات وباشرت بشاشتها قلبه فأسلم (۱) .

لذلك أمر الحق سبحانه رسوله على أنْ يجهر بالدعوة ، وأنْ يصدع بما يُؤْمر ، لعلَّ السامع تصادفه فترة تنبه لفطرته ، كما حدث مع عمر .

وحين نلحظ الفاء في بداية هذه الآية ﴿ فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوتَىٰ . . ( الروم انجد أن التقدير : فلا تحزن ، ولا يهولنك إعراضهم ؛ لانك ما قصرت في البلاغ ، إنما التقصير من المستقبل ؛ لأنهم لم يقبلوا الروح السامية التي جاءتهم ، بل نفروا من السماع ، وتناهوا عنه ، كما حكى القرآن عنهم : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَا لَا الْقُرْآن وَالْغَوْا فيه لَعَلَّكُمْ تَعْلُونَ ( ٢٦ ) ﴾

<sup>(</sup>۱) عن أنس بن مالك قال : « خرج عصر متقلدا السيف ، فلقيه رجل ، فقال له : أين تعمد يا عمر ؟ فقال : أريد أن أقتل محمداً . قال : وكيف تأمن من بنى هاشم وبنى زهرة وقد قتلت محمداً ؟ فقال له عمر : ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذى أنت عليه ، قال : أفلا أدلك على العجب إن ختتك وأختك قد صبوا وتركا دينك الذى أنت عليه . فمشى عمر ذامراً حتى أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب ، فلما سمع خباب بحس عمر توارى فى البيت ، فدخل عليهما ، فقال : ما هذه الهينمة التى سمعتها عندكم ؟ لعلكما قد صبوتما ؟ فقال له ختنه : يا عمر إن كان الحق فى غير دينك ؟ فوثب عمر على ختنه فوطئه وطئا شديدا ، فجاءت أخته لتدفعه عن زوجها فنفحها نفحة بيده فدمًى وجهها فقالت وهى غضبى : وإن كان الحق فى غير دينك ، إنى أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله » . وقد أدى هذا الموقف بعمر أن ذهب لرسول الله ﷺ فى دار ابن أبى الارقم ، فخرج رسول الله ﷺ حتى أتى عمر ، فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف ، فقال : ما أنت بمنته يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزى والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة ، فهذا عمر ابن الخطاب : اللهم أعز الإسلام - أو الدين - بعمر بن الخطاب ، فقال عمر : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله وأسلم ، أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ٢١٩/٢ ) .

#### OF701/D+OO+OO+OO+OO+O11077O

ونَهْى بعضهم بعضاً عن سماع القرآن دليل على أنهم يعلمون أن مَنْ يسمع القرآن بأذن واعية لابد أنْ يؤمن به وأنْ يقتنع .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ (٥٠ ﴾ [الروم] وفي موضع آخر : ﴿ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ . (١٤ ﴾ [فصلت] وقال أيضا : ﴿ صُمُّ بُكُمْ . ( ١٨ ﴾ [البقرة]

وقد علمنا من وظائف الأعضاء أن البكم يأتى نتيجة الصمم ؛ لأن اللسان يحكى ما سمعته الأذن ، فإذا كانت الأذن صماء فلا بد أن يكون اللسان أبكم ، ليس لديه شيء يحكيه .

لذلك نجد الطفل العربى مثلاً حين ينشأ في بيئة إنجليزية يتكلم الإنجليزية لأنه سمعها وتعلمها ، بل نجد صاحب اللغة نفسه تُعرض عليه الكلمات الغريبة من لغته فلا يعرفها لماذا ؟ لأنه لم يسمعها ، فحين يقول العربى عن العجوز : أنها الحَيْزبون والدَّردبيس (۱) .. الخ تقول : ما هذا الكلام ، مع أنه عربى لكن لم تسمعه أذنك .

والأذن هى أداة الالتقاط الأولى لبلاغ الرسالة ، وما دام الله تعالى قد حكم عليهم بأنهم فى حكم الأموات ، فالإحساس لديهم ممتنع ، فالأذن لا تسمع آيات القرآن ، والعين لا ترى آيات الكون ولا تتأملها .

لذلك قال تعالى عنهم : ﴿ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَـٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الْقُلُوبُ الْقَلُوبُ السَّدُورِ (13) ﴾ اللَّتِي فِي الصُّدُورِ (13) ﴾

وكلمة أعمى نقولها للمبصر صحيح العينين حينما يخطىء في

<sup>(</sup>١) الحيزبون : العجوز ، والنون زائدة ، كما زيدت في الزيتون . [ اللسان - مادة حزب ] .

<sup>-</sup> الدردبيس : الشيخ الكبير الهِمُ ( البالي ) الفاني ، والعجوز أيضاً يقال لها دردبيس [ اللسان مادة : دردب ، دربس ] .

#### 01/07/<del>00+00+00+00+00+0</del>

شىء ، فتقول له : أنت أعمى ؟ لماذا ، لأنه وإن كان صحيح العينين ، إلا أنه لم يستعملهما في مهمتهما ، فهو والأعمى سواء .

وهؤلاء القوم وصفهم الله بأنهم أولاً في حكم الأصوات ، ثم هم مصابون بالصمم ، فلا يسمعون البلاغ ، وتكتمل الصورة بأنهم عُمى لا يرون آيات الإعجاز في الكون ، وليتهم صمع فحسب ، فالأصم يمكن أن تتفاهم معه بالإشارة فينتفع بعينيه إن كان مقبلاً عليك ، لكن ما الحال إذا كان مدبرا ، كما قال تعالى : ﴿إِذَا ولُّوا مُدْبِرِينَ ۞ ﴾ الروم] يعنى : أعطون ظهورهم ، إذن : لم يَعُدْ لهم منفذ للتلقى ولا للإدراك ، فهم صمم بُكُم ، وبالإدبار تعطلت أيضاً حاسة البصر ، فلا أمل في مثل هؤلاء ، ولا سبيل إلى هدايتهم .

# ﴿ وَمَاۤ أَنتَ بِهَدِٱلْعُمْيِعَن ضَلَالَذِهِمُّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُوْمِنُ مِن يُوْمِنُ مِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ۞ ﴾

والدلالة على الطريق والهداية إليه لا تتأتّى مع العمى ، خصوصاً إذا أصرَّ الأعمى على عماه ، ونقول لمن يكابر فى العمى ( فلان لا يعطى العمى حُقّه ) يعنى : يأنف أنْ يستعين بالمبصر ، ولو استعان بالناس من حوله لوجدهم خدما له ولصار هو مُبصراً ببصرهم .

وقوله سبحانه : ﴿إِنْ تُسْمِعُ .. ( (الروم الروم الى : ما تُسمِع ﴿إِلاَ مَن يُؤْمِنُ بِآياتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ( (الروم الروم وهؤلاء هم اصفياء القلوب والفطرة ، الذين يلتفتون إلى كون الله ، يتأملون أسراره وما فيه من وجوه الإعجاز والقدرة ، فيستدلون بالخلق على الخالق ، وبالكون على المكون سبحانه ، ولم لا ، ونحن نعرف من اخترع أبسط الأشياء في